سْلُسلَة البحُوت العِلميّة الحُكَّة (22)

مرا المراكب ا

ڪأليفُ محسّر برجسي الجيزاني

دارابنالجوزي







حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣١ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي لِنَشْرُ والْقَرْبُع

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٢١٠٧٢٨ - ٣٠٠ م ب: ٢٩٨٢ - ٥٠٣٨٥٧٩٨ م ب: ٢٩٨٢ - و الريدي ١٥٠٣٨٥٧٩٨ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - جوّ ال: ٥٠٣٨٥٧٩٨٨ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - بيروت - هانف: ٢/٨٦٩٦٠ - الإحساء - ت: ١٠٦٨٢٢٧٨٣ - بيروت - هانف: ٢٤٤٣٤٤٩٧٠ - فاكس: ١٠٦٨٢٣٨٣ - تلفاكس: ١٠٢٨٢٣٨٣ - المقاهدة - ج م ع - محمول: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - تلفاكس: ١٤٤٣٤٤٩٧٠ البريد الإلكتروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

# برانسه الرحمن الرحم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

أما بعد: فهذه دراسة أصولية تطبيقية لقاعدة شرعية عظيمة، وهي: سنة الترك، وهذا الترك نوع من أنواع سنته المطهرة عليه الصلاة والسلام.

والملاحظ أن عناية الأصوليين ببحث هذه المسألة كانت جد يسيرة.

وذلك أن معظم الأصوليين لم يتعرض أصلاً لذكر السنّة التركية، ومن تعرض إليها منهم فعلى سبيل الإشارة، وذلك عند الكلام على أفعاله ﷺ.

وقد نبَّه إلى ذلك الإمام بدر الدين الزركشي، إذ قال في معرض بيانه أقسام السنَّة النبوية: (القسم السابع: الترك لم يتعرضوا لتركه عَلِيًا)(١).

ومن هنا فقد عزمت على الكتابة في هذه المسألة وجمع ما يتعلق بها من كلام أهل العلم في كتب أصول الفقه وغيرها.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢١٤/٤.

#### ومن الدراسات السابقة التي وقفت عليها في هذه المسألة:

- كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١).
  - کلام ابن القیم في إعلام الموقعین (۲).
    - كلام الشاطبي في الموافقات<sup>(٣)</sup>.
    - كلام الشاطبي في الاعتصام (٤).
- أفعال الرسول على للدكتور محمد العروسي عبد القادر (٥).
- أفعال الرسول ﷺ للدكتور محمد سليمان الأشقر (٢). وقد اقتضى المقام أن تكون خطة البحث في تمهيد وثلاثة فصول، بيانها كالآتى:

التمهيد في التعريف بالسنَّة وأقسامها وحجيتها.

الفصل الأول: حقيقة السنَّة التركية.

وفي هذا الفصل خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الترك وأحكامه.

المطلب الثاني: تعريف السنَّة التركية.

المطلب الثالث: أقسام السنَّة التركية.

<sup>(</sup>۱) انظر: ۲/ ۹۱ - ۹۷ - ۹۷ (۲) انظر: ۲/ ۹۸۹ ـ ۹۹۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ٤٠٩/٢ \_ ٤١٤. (٤) انظر: ٣٦٠/١ \_ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ۲۰۷ ـ ۲۲۷. (٦) انظر: ٤٥ ـ ٦٩.

المطلب الرابع: علاقة سنّة الترك بالسنَّة التقريرية. المطلب الخامس: علاقة سنّة الترك بالمصالح المرسلة. الفصل الثانى: حجية السنَّة التركية.

وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دلالة السنَّة التركية.

المطلب الثاني: شروط الاحتجاج بالسنَّة التركية.

المطلب الثالث: الأدلة على حجية السنَّة التركية.

الفصل الثالث: أثر الاحتجاج بالسنَّة التركية.

وفي هذا الفصل أربعة فروع:

الفرع الأول: أثر سنّة الترك في تخصيص العموم.

الفرع الثاني: أثر سنّة الترك في معرفة مقاصد الشريعة.

الفرع الثالث: أثر سنّة الترك في إبطال البدع والرد على المبتدعة.

الفرع الرابع: أثر سنة الترك في المسائل المعاصرة.

وقد ذيلت هذا البحث بخاتمة، تضمَّنت خلاصة البحث، ثم بقائمة للمصادر والمراجع.

أسأل الله و أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلَّى الله وسلَّم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.



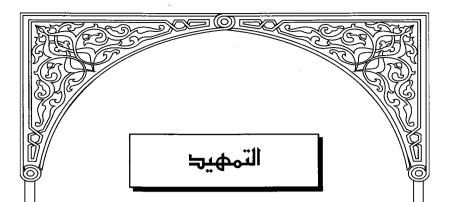

# في التعريف بالسنَّة وأقسامها وحجيتها

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف السنَّة لغة واصطلاحاً.

المسألة الثانية: أقسام السنَّة.

المسألة الثالثة: حجية السنّة.



# المسألة الأولى الم

## تعريف السنَّة لغة واصطلاحاً

# ١ ـ السنّة في اللغة<sup>(١)</sup>:

السنّة لغة: الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة؛ فكل من ابتدأ أمراً عمل به قومٌ من بعده قيل هو سنة.

ومن الأمثلة على ورود لفظ السنّة بمعناه اللغوي قول الرسول على: «من سَنَّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»(٢).

# ٢ ـ السنَّة في الاصطلاح (٣):

للسنة في اصطلاح أهل الشرع إطلاقات عدة:

فتطلق تارة على ما يقابل القرآن.

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب ۱۳/۲۲۰، والمصباح المنير ص۲۹۲، والمعجم الوسيط ص٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ص١٣٩٣ برقم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مختصر الروضة ٢/٠٢ ـ ٦٤، والموافقات ٣/٤ ـ ٧، وشرح الكوكب المنير ٢/١٥٩ ـ ١٦٠.

وهو اصطلاح الأصوليين، وهو أن السنَّة هي: «ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن»(١).

والسنَّة بهذا المعنى تشمل أنواعاً ثلاثة، وهي: قوله ﷺ، وفعله، وتقريره.

وهذا الإطلاق هو المراد في هذا المقام.

وتطلق السنَّة تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة؛ كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها.

وتطلق السنَّة أيضاً على ما يقابل البدعة.

وقوله ﷺ: «فإن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة؛ فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»(٣).

ومعنى السنَّة في هذا الإطلاق: الطريقة المسلوكة في الدين وهي ما عليه الرسول ﷺ وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وإن كان الغالب تخصيص

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام للآمدي ١٦٩/١، وقواعد الأصول ص٣٨، والبحر المحيط ٧٣٩/٤، وشرح الكوكب المنير ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥٨/٢.

اسم السنَّة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم (١).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم ٢/١٢٠.

# المسألة الثانية

## أقسام السنَّة

أولاً: تنقسم السنَّة باعتبار ذاتها إلى: قولية، وفعلية، وتقريرية (١٦).

وهذا يشمل: قوله ﷺ وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمَّه وترْكه (٢٠).

وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض؛ فيدخل في الفعل كل من الكتابة والإشارة والهم والترك<sup>(٣)</sup>.

وقد زاد بعض الأصوليين<sup>(1)</sup>: سنّة الخلفاء الراشدين؛ لقوله ﷺ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؛ المهديين عضوا عليها بالنواجذ»<sup>(٥)</sup>.

قال ابن رجب: «وفي أمره ﷺ باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموماً دليل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٢، ومختصر ابن اللحام ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى ١/ ٢٨٢، وجامع العلوم والحكم ١٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٠ \_ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموافقات ٤/٤ ـ ٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه ٢٠٠/، ٢٠١ برقم (٤٦٠٧)، والترمذي في سننه ٤٤/٥ برقم (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، كاتباع سنته» (١).

ثانياً: تنقسم السنَّة باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها ورواتها إلى: متواتر، وآحاد (٢).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ص١٥٥، والإحكام للآمدي ١٣/٢، وشرح مختصر الروضة ١٣/٢.

| <b>200</b> 3 | المسألة الثالثة |  |
|--------------|-----------------|--|

# حجية السنَّة

أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي ﷺ، ولزوم سنّته (١).

قال الإمام الشافعي: «لم أسمع أحداً \_ نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم \_ يخالف في أن فرض الله على اتباع أمر رسول الله على والتسليم لحكمه؛ بأن الله على لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله على وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله على واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله على ألا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى (٢).

وقال أيضاً: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله ﷺ إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى ۱۹/۱۹ ـ ۹۲، وإعلام الموقعين ۲۹۰/۲ ـ ۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) جماع العلم ص١١، ١٢.

ذلك سنّة»(١).

وقال كَلَلهُ: «إذا وجدتم لرسول الله ﷺ سنّة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد»(٢).

وقال ابن تيمية: «وهذه السنَّة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها»(٣).

والأدلة على وجوب اتباع السنَّة كثيرة جداً (٤):

فمن القرآن الكريم (٥):

٢ ـ ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي ﷺ، قال تسعالي: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ [النور: ٦٣].

٣ ـ نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله ﷺ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى

<sup>(</sup>۱) مفتاح الجنة ص٣٤. (٢) مفتاح الجنة ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ١٩/ ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٣٥٥/٣ ـ ١٣٦١، ومعارج القبول ٤٢٠٤ ـ ٤٢٠. وللاستزادة يراجع كتاب حجية السنّة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص١٧٨ وما بعدها، وكتاب السنّة: حجيتها ومكانتها للدكتور محمد لقمان السلفي ص٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرسالة ص٧٩، ٨٤، ومجموع الفتاوى ١٩/٨٩، وإعلام الموقعين ١/٩٤، ٥٠، ٢/٢٨٩، ٢٩٠.

ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ ٱلْحِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

٤ ـ الأمر بالرد إلى الرسول على عند النزاع، قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩].

من موجبات الريان ولوازمه، قال تعالى: ﴿ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم وَالرَّبُولِ إِن كُنتُم وَالرَّبُولِ إِن كُنتُم وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم وَالرّرَالِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم وَالرَّسُولِ إِن كُنتُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُ وَالرَّسُولِ إِن اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ اللَّهُ وَالرَّسُولِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ اللَّهُ وَاللّنِهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰ إِلَيْ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ إِلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

# ومن السنَّة:

قوله ﷺ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»(١).

وقوله ﷺ: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(٢).

وقوله ﷺ: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨٠ برقم (٧٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ٢٠٠/٤ برقم (٤٦٠٤)، ونحوه عند الترمذي في سننه ٧/٥، ٣٨ برقم (٢٦٦٤، ٢٦٦٤)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه ٢٨١، ٧ برقم (١٢، ١٣).

وقوله ﷺ: «ألا وإن ما حرَّم رسولُ الله مشلُ ما حرَّم الله»(۱).

هذه بعض النصوص الدالة على حجية السنَّة، وبذلك يعلم أن الاحتجاج بالسنَّة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه ۱/۱ برقم (۱۲)، والترمذي في سننه ۳۸/۵ برقم (۲٦٦٤)، وقال: حسن غريب.





# حقيقة السنّة التركية

وفي هذا الفصل خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الترك وأحكامه.

المطلب الثاني: تعريف السنَّة التركية.

المطلب الثالث: أقسام السنَّة التركية.

المطلب الرابع: علاقة سنّة الترك بالسنّة التقريرية.

المطلب الخامس: علاقة سنّة الترك بالمصالح المرسلة.



| 2003 | المطلب الأول | 500 m |
|------|--------------|-------|

#### تعريف الترك وأحكامه

#### وفيه مسألتان

# المسألة الأولى: تعريف الترك(١):

الترك لغة: تَرَكَ الشيءَ تَرْكاً وتَرْكاناً: طرحه وخلاَّه، ويقال: تركتُ المنزل تركاً: رحلتُ عنه، وتركتُ الرجلَ: فارقتُه.

#### والترك: عدم فعل المقدور عليه.

وأما عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمى تركاً، ولذلك لا يقال: ترك فلان خلق الأجسام .

وذلك أن الترك فعل الضد لأنه مقدور، ولا بد أن يكون كلا الضدين مقدورين حتى يكون ارتكاب أحدهما تركاً للآخر، فإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مقدوراً لم يصح استعمال الترك هناك، فلا يقال: ترك بقعوده الصعود إلى السماء، ولا ترك بحركته الاضطرارية حركته الاختيارية.

<sup>(</sup>۱) انظر: المواقف ٢/١٦٣: والمصباح المنير ص٧٤، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٢/١٧٤، والمعجم الوسيط ص٨٤.

ثم إن عدم فعل المقدور إنما يسمى تركاً إذا كان حاصلاً بالقصد فلا يقال ترك النائم الكتابة، ولذلك يتعلق بالترك الذم والمدح والثواب والعقاب، فلولا أنه اعتبر فيه القصد لم يكن كذلك قطعاً.

وذلك أن الترك من أفعال القلوب؛ لأنه انصراف القلب عن الفعل وكفُّ النفس عن ارتياده.

## المسألة الثانية: أحكام الترك:

ويمكن بيان ذلك في النقاط الآتية:

## أو لاً: أن الترك داخل تحت التكليف $^{(1)}$ :

الترك معدود من الأفعال المكلَّف بها؛ خلافاً لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء.

والدليل على أن الترك فعل من القرآن قوله تعالى: ﴿كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهً لَإِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوكَ ﴿كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهً لَإِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوكَ ﴿ وَدَمَّهم الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلاً وذمَّهم على هذا الفعل، فقال سبحانه: ﴿لَيْتُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُوكَ ﴾.

ومن السنّة قوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(٢). فسمى ترك الأذى إسلاماً وهو يدل على أن الترك فعل.

<sup>(</sup>۱) انظر: مذكرة الشنقيطي ص٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ص٨ برقم (١٠)، ومسلم ص٤٧ برقم (٤١).

## ثانياً: متى يكون الترك مطلوباً أو مباحاً في الشرع(١١)؟

ا \_ إذا وقع ترك ما أحلَّه الله على وجه معتبر شرعاً، وذلك إذا اقترن بهذا الترك نية صحيحة، أو كان الترك وسيلة مفضية إلى العمل الصالح وعوناً عليه؛ فإن هذا الترك على هذا الوجه يدخل تحت معنى العبادة، فلا يكون بدعة حينئذ. وذلك كمن نوى بترك النوم ليلاً إدراك صلاة الفجر، أو كان ترك النوم بالنسبة إليه سبباً للبر بوالديه أو أحدهما.

٢ - إذا وقع الترك لسبب معقول؛ كمن يترك الطعام لأنه يضره في جسمه، أو لأنه لا يجد ثمنه، أو ما أشبه ذلك من الدواعي الخاصة، ومنه ترك النبي ولا لأكل الضب لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»(٢)، ولا يسمى مثل هذا تحريماً لأن التحريم يستلزم القصد إليه، وهذا ليس كذلك، فهذا الترك في أصله من قبيل المباح.

٣ ـ ترك الأمور المشتبهات من باب الاحتياط؛ فإن هذا من باب الورع، وهو الوارد في قوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٣)، وقوله ﷺ: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه

<sup>(</sup>۱) انظر: الحوادث والبدع ص٤٦، والباعث ص٥٧، والاعتصام ٢/٢١ ـ ٥٤، ٢/٧١، والإبداع ص٥١ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ص١١٣٤ برقم (٥٣٩١)، ومسلم ص١٠٤١ برقم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٦٦٨/٤ برقم (٢٥١٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع ٢٣٧/٢ برقم (٣٣٧٨).

# وعرضه»<sup>(۱)</sup>.

٤ ـ ترك بعض السنّة سدّاً للذريعة؛ لئلا يُظن الوجوب، وهذا خاص بمن كان من الناس في مظنة الاقتداء به، وهو منقول عن السلف؛ كترك بعض الصحابة عنهم الأضحية؛ خشية أن يظن الناس أنها واجبة، نُقل ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس في، وقال أبو مسعود البدري في ابني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة» (٢).

والأصل في ذلك: ترك النبي على قتل المنافقين (٣)، وتركه على هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على الأدارية المعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على المعبة وبناءها على المعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على المعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على المعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على المعبة وبناءها المعبة وبناءها

قال ابن القيم: «....هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وقد أمسك النبي على عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص۱۷ برقم (۵۲)، ومسلم واللفظ له ص۸۳۳ برقم (۱۵۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٦٥، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ص٧٣٥ برقم (٣٥١٨)، ومسلم ص١٣٥١ برقم (٣٥١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ص٧٠٤ برقم (٣٣٦٨).

بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه.

وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه، وخاف المسئول أن يكون فتنة له، أمسك عن جوابه»(١).

#### ثالثاً: متى يصير الترك بدعة (٢)؟

ترك ما أحله الله تعالى يصير بدعة ضلالة في حالتين: الحالة الأولى: أن يعتقد تحريم فعل ما أحلَّه الله.

والأصل في ذلك: التحريم الواقع من الكفار؛ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ كما ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَي اللّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ المائدة: ١٠٣].

#### ومن الأمثلة على ذلك:

١ ـ اعتقاد تحريم التمتع بالطيبات.

٢ ـ اعتقاد حرمة جميع ما يُصَنَّع ويأتي من بلاد
 الكافرين؛ من أطعمة وألبسة وغيرها.

٣ ـ اعتقاد حرمة بعض المخترعات العصرية؛ كالوسائل الكهربائية.

والحالة الثانية: أن يقترن بترك فعْل ما أحلَّه الله قصد

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ١٥٧/٤، ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتصام ١/ ٤٢ \_ ٤٥، والإبداع ص٥١ \_ ٥٣.

التعبد ونية التقرب إلى الله، من وجه لم يعتبره الشارع، وإن كان هذا التارك يعتقد في نفسه أن إتيان هذا الفعل حلال من حيث الأصل.

وذلك مثل التقرب إلى الله تعالى بترك النوم ليلاً، أو ترك الأكل نهاراً، أو ترك إتيان النساء، وهذا ما ورد في قصة الرهط الثلاثة.

فعن أنس بن مالك على قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

قال أحدهم: أما أنا فأصلّي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.

فجاء رسول الله على فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس مني (١٠).

وذلك أن هؤلاء الثلاثة أرادوا التقرب إلى الله تعالى بترك الحلال، وهو ترك النوم ليلاً، وترك الإفطار نهاراً، وترك الزواج.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص١٠٧٠ برقم (٥٠٦٣).

ثم إن الرسول على قد أنكر عليهم صنيعهم هذا وبيَّن سنته وجلّاها فقال: «لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، والرغبة عن السنَّة مُوقع في البدعة.

والأصل في ذلك: قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً إِنَ الله لَا يُحِبُ الله المعتدينَ ﴿ المائدة: ٨٧] حيث نهى أولاً عن تحريم الحلال ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله، وذلك أن الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل.

ومما يلحق بهذا النوع من الترك: الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، أو الاقتصار على البشيع في المأكل من غير عذر فإنه تنطع؛ لأنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضاً مَنْ قصد الشهرة ما فيه، وهذا كله قد يفضي إلى الوقوع في الغلو المنهي عنه.

## رابعاً: متى يصير الترك معصية (١٠)؟

يعد الترك معصية إذا تُرك ما هو مطلوب في الشرع كسلاً أو تضييعاً أو عبثاً، فهذا الضرب من الترك راجع إلى مخالفة أمر الشارع: فإن كان في أمر يفيد الوجوب فالترك يكون حينئذ معصية؛ كترك الطعام يوم العيد.

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام ٤٢/١ \_ ٤٥، والإبداع ص٥١ \_ ٥٣.

وإن كان الترك في أمر يفيد الندب، فهذا الترك لا يعد معصية؛ كترك الاستياك والتطيب لصلاة الجمعة.

| 70° | المطلب الثاني |  |
|-----|---------------|--|

## تعريف السنَّة التركية

قبل الشروع في تعريف السنَّة التركية يجدر التعرض بالبيان الأقسام تركه ﷺ، وذلك على النحو الآتي:

## 

القسم الأول: الترك الجبلِّي أو العادي، وهو ما يرجع إلى الجبلَّة أو العادة؛ كتركه ﷺ أكل الضب؛ لكونه لم يكن بأرض قومه (١).

ومن ذلك: ما تركه ﷺ على جهة النسيان.

مثال ذلك: أن الرسول على بأصحابه ها صلاة فزاد أو نقص، فلما سلّم قيل له: يا رسول الله أَحَدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص۱۱۳۶ برقم (۵۳۹۱)، ومسلم ص۱۰۶۱ برقم (۱۹٤٦) وقد تقدم.

# عليه ثم ليسلِّم ثم يسجد سجدتين (١).

القسم الثاني: الترك الخاص به ﷺ: وهو ما ثبت بالدليل كونه خاصاً به ﷺ؛ كتركه ﷺ أكل الثوم (٢).

القسم الثالث: الترك المصلحي، وهو ما يرجع إلى تحقيق مصلحة شرعية.

## ومن أمثلته ما يأتي:

- تركه ﷺ صلاة القيام في رمضان جماعة بأصحابه؛
   رحمة بأمته (۳).
- تركه ﷺ هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم ﷺ؛
   تأليفاً لقلوب أهل مكة؛ لقرب عهدهم بالكفر<sup>(1)</sup>.
- تركه ﷺ قتل المنافقين؛ سداً لذريعة التنفير من الدخول في الإسلام<sup>(٥)</sup>.
- تركه ﷺ الصلاة على صاحب الدَّين (٢)، وتركه ﷺ الصلاة على الغالِّ (٧) من باب العقوبة لهما والترهيب من صنيعهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ص٨٩ برقم (٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ص١٤٩٢ برُقم (٧٣٥٩)، ومسلم ص٢٦٩ برقم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ص١٤٨٠ برقم (٧٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ص٧٠٤ برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ص٧٣٥ برقم (٣٥١٨)، ومسلم ص١٣٥١ برقم (٥١٤) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) انظر في ذلك: ما أخرجه البخاري ص٤٥٩ برقم (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) انظر في ذلك: ما أخرجه أبو داود في سننه ٦٨/٣ برقم (٢٧١٠)، =

القسم الرابع: الترك البياني، أو الترك التشريعي، وهو ما تركه على بياناً للشرع؛ كتركه على الأذان للعيدين، وتركه الاحتفال بمولده على الم

وهذا القسم من تركه على هو المراد من السنّة التركية، وإنما يحتج به فيجب ترك ما ترك على إذا وجد السبب المقتضي لفعل هذا المتروك في زمنه على، وانتفى المانع من فعله، كما سيأتي.

ومما يلتحق بهذا القسم \_ أعني الترك البياني \_ ثلاثة أنواع من الترك:

الأول: تركه ﷺ واجتنابه لما هو محرَّم شرعاً، ومن ذلك: تركه ﷺ وهو مُحْرم للطيب والصيد؛ فإن المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام (١٠).

الثاني: قاعدة: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يُنزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال»، وهي مقالة مشهورة عن الإمام الشافعي<sup>(۲)</sup>.

<sup>=</sup> وابن ماجه ۲/ ۹۵۰ برقم (۲۸٤۸)، والنسائي ۶/ ۲۶، والحديث صححه محقق زاد المعاد. انظر: زاد المعاد ص۱۰۸.

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد الفحول ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢) وقد نقل عنه قول آخر يخالف هذا القول هو: «حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال».

وقد استشكل ذلك بعض العلماء، وجعلهما بعضهم قولين للشافعي، وجمع بعضهم بين القولين بأن الاحتمال إذا كان قريباً سقط به =

ومعنى القاعدة: أن النبي ﷺ إذا ترك السؤال عن تفاصيل واقعةٍ ما فإن عدم السؤال يدل على عموم حكمها.

وذلك أن غيلان بن سلمة الثقفي على أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي على أن يتخير أربعاً منهن (١).

فدلَّ تركه ﷺ سؤاله: هل عقد عليهن معاً أو مرتباً على عموم الحكم وعدم الفرق بين الأمرين (٢).

قال تاج الدين السبكي: «اشتهر عن الشافعي والله أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

وهذا وإن لم أجده مسطوراً في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه، بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالى ال

الاستدلال، وإذا كان بعيداً فلا يسقط.
 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، ٢٣٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٢ ـ ١٧٤.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في سننه ۱/ ٦٢٨ برقم (١٩٥٣)، والترمذي (٣/ ٤٣٥) برقم (١١٢٨) وقال: «والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق».

<sup>(</sup>۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، ٢٣٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٧١ ـ ١٧٤، وأضواء البيان ٥/ ١٠٠، ٥٨١، ١٧٥، ٢/ ٥١٥، ٥٤٧.

ومعناه صحيح؛ فقد كانت من عادته على أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالاً في الإيضاح».

الثالث: سكوته ﷺ على حكم لو كان مشروعاً لبيَّنه؛ فإنه يدل على عدم الحكم (١).

ومن أمثلته: القول بأن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في نهار رمضان؛ إذ لو وجبت على المرأة كفارة لبيّنها رسول الله على ولأمر الأعرابي بتبليغ ذلك لأهله؛ كما أمر أنيساً لما قال له: «واغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»(٢).

ومما يدل على ذلك: قوله ﷺ: «إن الله ﷺ فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرَّم حرمات فلا تنتهكوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» (٣)

ويدل على ذلك أيضاً: قول ابن عباس را «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح الوصول: ٥٨١ ـ ٥٨٣ والموافقات ١٦١/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخّاري ص٥٦٢ برقم (٢٧٢٤ ـ ٢٧٢٥)، ومسلم ص٩٠٢ برقم (٢)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٨٣ برقم (٤٢)من كتاب الرضاع.
 والحديث حسَّنه النووي في الأربعين النووية: الحديث الثلاثون.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٣/ ٣٥٤ برقم (٣٨٠٠)، وصححه الحاكم، ووافقه =

قال التلمساني: «واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان؛ بحيث يكون التأخير معصية»(١).

وهذا النوع \_ أعني دلالة سكوته على السنة \_ يقرب من السنة التقريرية، إلا أن السنة التقريرية \_ كما سيأتي في المطلب الآتي \_ لا بد أن يقترن بها فعل أو قول من بعض الصحابة الله السكوت فإنها أعم؛ إذ قد يقترن بها استفسار وسؤال سابق؛ فتكون من قبيل السنة التقريرية، وقد لا يقترن بها سؤال؛ فتكون من قبيل التمسك بالأصل، وهو براءة الذمة؛ فتكون من قبيل سنة الترك.

القسم الخامس: ما تركه ﷺ لعدم القدرة عليه، وهذا الترك لم يوجد معه القصد إلى الترك (٢).

وهذا على التحقيق لا يسمى تركاً؛ لكونه غير داخل تحت حقيقة الترك؛ إذ الترك ـ كما تقدم ـ مخصوص بترك فعل المقدور عليه.

ومن الأمثلة عليه: تركه عليه الإتيان بالمستجدات الواقعة

الذهبي. انظر: المستدرك ١١٥/٤. وقد رواه مرفوعاً ابن ماجه في سننه / ١٢٧ برقم (١٧٢٦)، وقال: وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال: وكأن الحديث الموقوف أصع.

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح الوصول ص٥٨٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوی ۲۰/۳۱۶.

بعد عصره على كتركه على قتال مانعي الزكاة؛ فإن جحد وجوب الزكاة إنما وقع في عهد أبي بكر هله ، وكتركه كله دخول الحمامات؛ فإن هذه الحمامات لم تكن معروفة ولا متوافرة في بلاد المسلمين قبل الفتوحات.

وبناء على ذلك فإن تركه ﷺ عاد إلى أربعة أقسام، وهي ترجع إلى قسمين: ترك تشريعي، وترك معلل.

فالترك التشريعي نوعان؛ فقد يكون خاصاً به ﷺ، وقد يكون تركه ﷺ عامّاً له ولأمته. وهذا \_ أعني الترك التشريعي العام \_ هو الترك الراتب، وهو محل الاقتداء، وهو الذي يطلق عليه سنة الترك.

وأما الأنواع الأخرى من التروك فإنها داخلة تحت تركه على الكنها لا تسمى سنة تركية.

وأما الترك المعلل فهو ما وقع فيه الترك لأجل علة معينة، غير علة التشريع وبيان الحكم.

وذلك أن الترك \_ هاهنا \_ حكمٌ معللٌ بوجود مانع معين، وهذا المانع يتضمن معنى معتبراً.

إذ قد يرجع هذا المعنى أو المانع إلى الجبلة والعادة، وقد يرجع إلى تحصيل مصلحة أو درء مفسدة.

وحيث إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن هذا المعنى أو المانع متى تبين زواله وعُلم انتفاؤه زال حكم الترك

وانقطع، وصار الإتيان بهذا الأمر المتروك مشروعاً متى ما وُجد في الشرع ما يقتضيه.

فهذا القسم من الترك يسمى بالترك غير الراتب؛ لأنه منوط بقيام علته، ومقيد بها، ولا يشرع فيه الاقتداء بالنبي عليها.

وقد أشار ابن تيمية إلى هذين القسمين من الترك بقوله:

«فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند
الجمرات أو بالموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعاً قياساً
على الظهر.

والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنّة.

بخلاف ما كان تركه بعدم مقتضى أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ؛ كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين؛ بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به.

وإنما تَرَكَه ﷺ لفوات شرطه أو وجود مانع "(١).

وبذلك يمكن تعريف سنّة الترك بأنها: (تركه ﷺ فعل الشيء مع وجود مقتضيه بياناً لأمته).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲٦/ ۱۷۲.

#### وقد تضمن هذا التعريف قيوداً أربعة:

القيد الأول: أن يكون هذا الأمر المتروك مقدوراً عليه من جهة النبي ﷺ، وذلك أن الترك ـ حسبما تقدم في التعريف اللغوي ـ عدم فعل المقدور عليه.

وبهذا القيد يخرج ما تركه ﷺ لعدم القدرة عليه؛ فإن هذا النوع من الترك لم يوجد معه القصد إلى الترك(١).

وهذا على التحقيق لا يسمى تركاً؛ لكونه غير داخل تحت حقيقة الترك؛ إذ الترك مخصوص بترك فعْل المقدور عليه.

ومن الأمثلة على ذلك: تركه على الإتيان بالمستجدات الواقعة بعد عصره على مع وجود مقتضيها؛ كتركه على استعمال مكبرات الصوت الحديثة في نقل الأذان وتكبيرات الإمام والخطبة، فهي غير مقدور عليها.

وقد مثّل ابن تيمية لذلك بتركه ﷺ دخول الحمامات، وذلك أن هذه الحمامات لم تكن معروفة ولا متوافرة في بلاد المسلمين قبل الفتوحات.

قال كَلَّشُ: «ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها [أي: الحمامات] أو عدم استحبابه بكون النبي على لم يدخلها، ولا أبو بكر وعمر، فإن هذا إنما يكون حجة لو

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲۰/۳۱٤.

امتنعوا من دخول الحمام، وقصدوا اجتنابها، أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها.

وقد عُلم أنه لم يكن في بلادهم حينئذ حمام، فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب، بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول، وهو القدرة والإمكان»(١).

القيد الثاني: أن يكون هذا الأمر المتروك من قبيل الأفعال، فالسنَّة التركية مخصوصة بتركه عَلَيْ للفعل دون تركه عَلَيْ للقول.

وبهذا القيد يحترز من السنَّة التقريرية؛ فإنها من قبيل السكوت، وذلك تركه ﷺ للقول.

القيد الثالث: أن يكون هذا الأمر المتروك من الأمور التي قام سببها ووجدت الحاجة إلى فعلها.

وبهذا القيد خرج ما تركه الرسول على لعدم الحاجة إليه في زمنه، إلا أن الحاجة إليه طرأت فيما بعد، وهذا هو باب المصالح المرسلة، وذلك أن المصلحة المرسلة فعل أمر لم يكن في عهد النبي على لكن دعت الحاجة إلى فعله بعد زمنه.

ومن الأمثلة على ذلك: تركه ﷺ قتال مانعي الزكاة؛ فإن منع الزكاة إنما وقع في عهد أبي بكر ﷺ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۰/۳۱۲.

وخرج بهذا القيد أيضاً: تركه ﷺ للمنهيات والمنكرات، إذ ليس هنالك ما يقتضي فعل المعصية، بل الشرع يقتضي تركها واجتنابها.

القيد الرابع: أن يقع هذا الترك من النبي على وجه التشريع والبيان؛ وذلك أن يترك الرسول على فعل الشيء ليبين لأمته أن المشروع في هذا الشيء تركه وعدم فعله.

وبهذا القيد خرج ما تركه على لا على وجه التشريع، وإنما تركه من أجل قيام مانع من الموانع؛ إما لمانع جِبلِّي؛ كتركه على أكل الضب<sup>(۱)</sup>، أو تأليفاً للقلوب؛ كتركه على نقض الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على أو لغير ذلك من المعانى.

وخرج بهذا القيد أيضاً تركه على أمر من الأمور الدنيوية المحضة؛ فإن هذا الترك منه على إنما يقع من جهة كونه بشراً؛ فهو راجع إلى أفعاله على الجِبِلِّية والعادية، وهي الأصل تأخذ حكم الإباحة.

ومن الأمثلة على ذلك: أمره على بترك تأبير النخل؛ فعن موسى بن طلحة عن أبيه في قال: مررت مع رسول الله على بقوم على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء»، فقالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص۱۱۳۶ برقم (۵۳۹۱)، ومسلم ص۱۰۶۱ برقم (۱۹٤٦) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ص٧٠٤ برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.

يلقحونه؛ يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله ﷺ: «ما أظن يغني ذلك شيئاً»، قال: فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله ﷺ بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به؛ فإني لن أكذب على الله ﷺ(١).

وقد خرج بهذا القيد أيضاً الترك الخاص به ﷺ؛ فإن هذا الترك وإن حصل به بيان للشريعة، لكنه بيان يختص به سي الدون أمته؛ كتركه ﷺ أكل الثوم (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ص١٢٤٣ برقم (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ص١٤٩٢ برقم (٧٣٥٩)، ومسلم ص٢٦٩ برقم (٥٦٤) وقد تقدم.

# المطلب الثالث الثي

### أقسام السنَّة التركية

# أولاً: تنقسم السنَّة التركية بحسب مجالاتها إلى ما يأتي:

١ ـ باب الاعتقادات؛ كالقول بأن أول واجب على
 المكلف هو النظر أو القصد إليه، وكالاستدلال بطريقة
 الأعراض وحدوثها على إثبات الصانع.

٢ ـ باب العبادات؛ كتركه ﷺ صلاة ركعتين بعد الفراغ
 من السعى.

٣ ـ باب الأعياد، وذلك أن النبي ﷺ ترك الاحتفال بأيام الإسلام المشهودة، ولم يتخذها أعياداً.

قال ابن تيمية: «وللنبي على خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى الله أعياداً، أو اليهود.

وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتُّبع، وإلا لم يحدث

في الدين ما ليس منه»(١).

٤ ـ باب النكاح وما يتعلق به، وقد مثل الشاطبي لذلك فقال: «وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنها بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها».

٥ ـ باب الجنايات والحدود، ومن الأمثلة على ذلك:
 تركه ﷺ جلد الزاني المحصن اكتفاء برجمه.

وسيأتي مزيد من الأمثلة لهذه الأبواب وغيرها في الفصل الثالث الخاص بالتطبيقات.

ثانياً: تنقسم السنَّة التركية بالنسبة إلى نقلها إلى طريقين (٢):

الطريق الأول: أن يرد نص صريح من الصحابي، بأن الرسول على ترك كذا وكذا ولم يفعله، وذلك كقوله: "إن رسول الله على صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" (٣).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦١٤، ٦١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: إعلام الموقعين ٢/٣٨٩ ـ ٣٩١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه ٢٩٨/١ برقم (١١٤٧)، وصححه النووي.
 انظر: المجموع ١٣/٥، وأصل الحديث في الصحيحين.

وقد ورد في السنَّة المطهرة تركه ﷺ الأذان والإقامة لصلاة العيد بألفاظ متعددة، فمن ذلك:

وعن ابن عباس رفي قال: «صلى رسول الله على ثم خطب وأبو بكر وعمر وعثمان في العيد بغير أذان ولا إقامة»(٢).

وفي «صحيح البخاري» أن ابن عباس وأن أرسل إلى ابن الزبير والن أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة (٣).

الطريق الثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته على على على مواظبته على على ترك هذا الفعل، وذلك بأن تتوافر همم الصحابة ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول على فعله؛ فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدَّث به في مجمع أبداً عُلم أنه لم يكن.

ومن أمثلة ذلك: تركه ﷺ التلفظ بالنية عند دخوله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ۲/۲۲ وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ص ١٩٢ برقم (٩٥٩).

الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائماً بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات (١).

قال ابن النجار: "وإذا نُقل عن النبي عَلَيْ أنه تَرَك كذا كان أيضاً من السنَّة الفعلية؛ كما ورد أنه عَلَيْ لما قدِّم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله: أمسك الصحابة والمركوه حتى بيَّن لهم أنه حلال، ولكنه يعافه (٢).

ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك».

<sup>(</sup>۱) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٩ ـ ٣٩١، والبحر المحيط ١٩٠/٤ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ص۱۱۳۶ برقم (۵۳۹۱)، ومسلم ص۱۰۶۱ برقم (۱۹۲۸) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٥.

| المطلب الرابع | NG. |
|---------------|-----|

### علاقة سنّة الترك بالسنّة التقريرية

قبل الشروع في بيان هذه العلاقة يحسن التمهيد لذلك بالكلام عن السنّة التقريرية من حيث معناها وحجيتها. فأقول:

المقصود بتقريره على: أن يفعل أحدُ الصحابة المحضرة النبي على فعلاً أو يقول قولاً فيمسك على عن الإنكار ويسكت، أو يضم إلى عدم الإنكار تحسيناً له، أو مدحاً عليه، أو ضحكاً منه على جهة السرور به(۱).

ومن الأمثلة على ذلك: أكل الضب على مائدة رسول الله ﷺ إنشاد الشعر المباح<sup>(٣)</sup>.

والأصل في حجية إقراره الله الله الله يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غيره، لذلك بوب

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مختصر الروضة وقواعد الأصول ص٣٩، وشرح الكوكب المنير ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ص۱۱۳۶ برقم (۵۳۹۱)، ومسلم ص۱۰۶۱ برقم (۱۹٤٦) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري ص٩٩ برقم (٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٤ ـ ١٩٦٠.

الإمام البخاري في صحيحه بقوله: (باب من رأى ترك النكير من النبي على حجة لا من غير الرسول)(١).

وكذلك فإن من خصائصه ﷺ أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧](٢).

وإنما يكون سكوته على وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين (٣):

ب ـ ألا يكون الفعل الذي سكت عنه على صادراً من كافر، لأن إنكاره على لها يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.

قال الطوفي: «نعم شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تركه الإنكار إقراراً: علمه بالفعل وقدرته على الإنكار؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر، ومع العجز لا يدل على أنه مقر، كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۳۲۳/۱۳. (۲) انظر: تفسير ابن كثير ۲/ ۸۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسودة ص٢٩٨، وقواعد الأصول ص٣٩، وشرح الكوكب المنير ٢/١٩٤.

وأما العلاقة بين السنَّة التركية والسنَّة التقريرية فيمكن بيانه في أمرين:

#### الأمر الأول: وجه الاتفاق بينهما:

تشترك السنَّة التركية والسنَّة التقريرية في وجهين:

١ ـ أن كلاً منهما يدخل تحت السنّة النبوية المطهرة،
 ومن هنا فإن كلاً منهما طريق يحصل به معرفة الحكم الشرعي.

٢ ـ أن كلاً منهما يستند إلى الترك؛ فسنة الترك من قبيل
 تركه ﷺ للفعل، وسنة التقرير من قبيل تركه ﷺ للقول.

#### الأمر الثاني: وجه الافتراق بينهما:

تفترق السنَّة التركية عن السنَّة التقريرية من وجهين:

١ ـ أن سنة الترك تعود إلى السنّة الفعلية، بخلاف السنّة التقريرية فإنها قسم مستقل.

٢ ـ أن السنَّة التقريرية لا بد أن يقترن بها ويحصل معها فعل أو قول من بعض الصحابة الله المحلف سنة الترك فإنها لا يقترن بها فعل ولا قول من الصحابة الله المعلم بها ترك منهم.

٣ ـ أن السنّة التقريرية ترك للقول؛ إذ هي من قبيل الاستدلال بسكوته ﷺ، بخلاف سنّة الترك فإنها من قبيل تركه ﷺ للفعل.

| - CO | المطلب الخامس | 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>100 |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|

# علاقة سنّة الترك بالمصلحة المرسلة(١)

قبل الشروع في بيان هذه العلاقة يحسن الكلام على المصلحة المرسلة من حيث معناها وحجيتها. فأقول:

المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهي الخير والصواب(٢).

والمصلحة المرسلة عند الأصوليين هي: منفعة لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص (٣).

وتنقسم المصلحة المرسلة بالنظر إلى قوتها إلى ثلاثة أقسام (٤):

فأقواها المصلحة الضرورية، ثم الحاجية، ثم التحسينية. والمراد بالمصلحة المرسلة الضرورية: ما كانت المصلحة فيه في محل الضرورة؛ بحيث يترتب على تفويت

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام ٢/ ١٢٩ ـ ١٣٥، والإبداع للشيخ على محفوظ ص٨٣ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمل اللغة ١/٥٣٩، والمصباح المنير ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر ١/٤١٣، ومذكرة الشنقيطي ص١٦٨، ١٦٩، والمصالح المرسلة للشنقيطي ص١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى ص٢٥١، وروضة الناظر٢/١٢١ ـ ٤١٤، وقواعد الأحكام ٢/٠٦، والموافقات ١٧/٢، وشرح الكوكب المنير ١٥٩/٤ ـ ١٦٦، والمصالح المرسلة للشنقيطي ص٦.

هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها.

ومن الأمثلة على ذلك: تولية أبي بكر رضي الخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي وجمع القرآن الكريم (١).

وأما شروط العمل بالمصلحة المرسلة فهي $^{(7)}$ :

الأول: ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع.

الثانى: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة.

الثالث: ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود، والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها، والمجمع عليها، وما لا يجوز فيه الاجتهاد.

الرابع: ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.

وأما العلاقة بين السنّة التركية والمصلحة المرسلة فيمكن بيانه في أمرين:

أولاً: وجه الاتفاق بين سنّة الترك والمصلحة المرسلة: تتفق سنّة الترك مع المصلحة المرسلة في أن كلّاً منهما

<sup>(</sup>۱) انظر: المصالح المرسلة للشنقيطي ص١١، ١٢، ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام له ص١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى ٣٤٣/١١، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان / ٣٣٠، ٣٣١، والمصالح المرسلة للشنقيطي ص٢١.

من الأمور التي لم يُنقل عن النبي ﷺ أنه فعلها.

### ثانياً: وجه الافتراق بين سنة الترك والمصلحة المرسلة:

تفترق سنّة الترك عن المصلحة المرسلة من وجوه ثلاثة:

النبي على الترك تنفرد بأن عدم وقوعها من جهة النبي على إنما كان مع قيام المقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، مع انتفاء المانع، بخلاف المصلحة المرسلة فإن عدم وقوعها منه على إنما كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها، أو لأن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه.

٢ ـ أن سنة الترك إنما تعتبر في الأمور التعبدية وما يلتحق بها، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل للمصالح المرسلة في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.

٣ ـ أن مخالفة سنة الترك يدخل تحت معنى الابتداع في الدين، وذلك أن من تعبد الله بعبادة لم يفعلها النبي على فهو مشمول بقوله على «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص٥٥٥ برقم (٢٦٩٧)، ومسلم ص٩١٤ برقم (١٧١٨) واللفظ له.

ومن هنا يتبين أصل مهم، وهو أن سنّة الترك تتميز بها البدع وتعرف، وذلك أن مخالفة سنّة الترك بدعة في الدين.

بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإن مخالفتها لا تندرج تحت معنى الابتداع في الدين، وإنما تندرج تحت باب تعارض المصالح والمفاسد، وذلك أن المصالح المرسلة قد تقع في رتبة الضروريات، وقد تقع في رتبة الحاجيات أو التحسينيات؛ فمن ترك المصلحة المرسلة وأهدرها فإنه قد وقع في المفسدة، وهذه المفسدة تتفاوت بحسب هذه الرتب(١).

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى ص٢٥١.



# حجية السنَّة التركية

وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دلالة السنَّة التركية.

المطلب الثاني: شروط الاحتجاج بالسنَّة التركية.

المطلب الثالث: الأدلة على حجية السنَّة التركية.



| 700 | المطلب الأول | I CON |
|-----|--------------|-------|

#### دلالة السنَّة التركية

سنّة الترك قسم من أقسام السنّة المطهرة، وهي حجة شرعية معتبرة، وذلك أن ترك الرسول ﷺ للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ ترك ما تركه رسول الله ﷺ.

إلا أن هذا ليس على إطلاقه؛ إذ مجرد تركه على للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنما يستفاد التحريم من تركه على متى انضم إلى هذا الترك القرائن المفيدة للتحريم.

ولذا فإن الاحتجاج بتركه ﷺ لا بد أن تتوافر فيه شروط. هذا ما يمكن ذكره إجمالاً، وإليك فيما يأتي تفصيل ذلك في أصول خمسة:

الأصل الأول: أن النبي ﷺ إذا ترك أمراً من الأمور فإن هذا الترك محل للاقتداء والتأسي به ﷺ، وذلك أن تركه ﷺ جزء من سنته ﷺ؛ إذ سنته تعم جميع أفعاله وتروكه ﷺ.

وقد دل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسَوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

### ويدخل تحت معنى التأسي بالرسول على في تركه أمور ثلاثة:

## الأول: متابعة الرسول ﷺ في ترْك ما تركه:

قال السمعاني: «إذا ترك النبي على شيئاً من الأشياء وجب علينا متابعته فيه»(١).

ووجوب متابعة الرسول ﷺ في تركه ليس على إطلاقه، وإنما يشترط فيه أن يقع هذا الترك منه ﷺ مع وجود المقتضي لفعله في زمنه ﷺ مع انتفاء المانع، كما سيأتي.

# الثاني: موافقة الرسول عَلَيْ في قصده من هذا الترك:

إذ لا يكفي في التأسي بالرسول على مجرد ترك ما تركه الرسول على الله الله الله الله أن يضم إلى هذا الترك موافقته على في قصده على من هذا الترك.

أما إذا ترك الرسول على أمراً من الأمور بحكم الاتفاق دون قصد للترك، أو وقع الترك منه على دون أن يقصد العبادة بهذا الترك؛ فمتابعة الرسول على في هذا الترك بقصد العبادة لا يكون من التأسي به على لأنه على لم يقصد العبادة (٢).

قال ابن النجار: «وأما التأسي في الترك: فهو أن تترك ما تركه، لأجل أنه تركه» $^{(n)}$ .

<sup>(</sup>١) قواطع الأدلة ٢/١٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوی ۱/۲۸۰، ۲۸۰، ۶۰۹.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ١٩٦/٢.

# الثالث: الاقتداء بالرسول ﷺ في تحصيل معاني تركه وتحقيق حِكَمه:

ومن الأمثلة على ذلك: أن الرسول على قد يترك فعل أمر من الأمور من أجل علة معينة؛ كتركه على قيام رمضان جماعة (۱)؛ رحمة بأمته وشفقة عليهم، فالمتعين على المفتي – وهو قائم مقام النبي في الأمة – أن يسلك في فتواه مسلك الرحمة بالخلق والشفقة عليهم، وأن يقتدي بمنهج الرسول على بيانه للشريعة.

قال الشاطبي: «لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظوراً إليه مرموقاً، أو مظنة لذلك؛ بل الذي ينبغي له أن يدعها بعض الأوقات حتى يُعلم أنها غير واجبة؛ لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته، بحيث لا يتخلف عنه.

كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فهم الناظرُ منه نفس الخاصية التي للواجب؛ فحمله على الوجوب، ثم استمرَّ على ذلك فضلَّ...

ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس قرأها في كرة أخرى، فلما قرب من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ص١٤٨٠ برقم (٧٢٩٠) وقد تقدم.

موضعها تهيأ الناس للسجود فلم يسجدها، وقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء (١٠).

ومن الأمثلة على ذلك: تركه ﷺ نقض الكعبة ثم بناءها على قواعد إبراهيم ﷺ أن تأليفاً للقلوب، فيجدر بالمفتي أن يقتدي بالرسول ﷺ في فتواه بمراعاة المآل والنظر إلى ثاني الحال.

ومن هنا فإن عبد الله بن الزبير لما ولي الحجاز قام بمد الكعبة على الأركان الأربعة، ثم إن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ردّ الكعبة على ما كانت عليه.

ثم لما جاء بعض خلفاء بني العباس استشار الإمام مالك في ذلك فقال: «أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك: لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره؛ فتذهب هيبته من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه»(٣).

الأصل الثاني: أن تركه على الأمر من الأمور يدل على مشروعية تركه، وعلى عدم وجوبه في أدنى الدرجات.

قال التلمساني: «ويلحق بالفعل في الدلالة: الترك؛ فإنه كما يستدل بفعله ﷺ على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم

<sup>(</sup>۱) الموافقات ۳/ ۳۳۲ ـ ۳۳۳، وأثر عمر ﷺ أخرجه البخاري في صحيحه ص٢١٧ برقم (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ص٧٠٤ برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة الحلبية ١/ ٢٩٥.

الوجوب»<sup>(١)</sup>.

وهذا كله إنما يستقيم إذا خلا تركه ﷺ من القرائن.

وهذه قضية في غاية الأهمية؛ فإن تركه ﷺ من حيث هو يحتمل ـ وهذا هو الأصل ـ جواز الترك، وهو الإباحة، ويحتمل أيضاً وجوب الترك، وهو التحريم.

ومن هنا فلا يسوغ لأحد أن يجعل من مجرد تركه ﷺ لأمر من الأمور دليلاً على تحريم هذا الأمر المتروك، كما لا يسوغ لأحد أن يجعل من مجرد تركه ﷺ لأمر من الأمور دليلاً على إباحة هذا الأمر المتروك.

إلا أن تركه على قلة قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به؛ فيكون هذا الترك دليلاً على الإباحة.

وقد تقترن بتركه على قرائن تجعل من هذا الترك حجة؛ فيكون هذا الترك دليلاً على التحريم، ويتعين إذ ذاك متابعته على في هذا الترك. وسيأتي بيان هذه القرائن في الأصل الرابع والخامس.

ثم إن ترك النبي ﷺ حتى يكون حجة يجب متابعته فيه لا بد أن يتوافر فيه شرطان:

<sup>(</sup>١) مفتاح الوصول ص٥٨٠.

الشرط الأول: أن يترك ﷺ فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ﷺ.

والشرط الثاني: أن يترك ﷺ فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع وعدم العوارض.

وسيأتي تفصيل هذه الشروط إن شاء الله في المطلب الآتي.

الأصل الثالث: أن تركه على ليس قسماً واحداً، بل تركه على كأفعاله على أقسام: فمنها الترك الجبلي والعادي، والترك الخاص به على، والترك المصلحي، والترك البياني. وقد تقدم بيان هذه الأقسام في الفصل السابق.

الأصل الرابع: أن ترك النبي على قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به على في هذا الترك.

#### ومن الأمثلة على هذه القرائن:

ا ـ أن يترك ﷺ الفعل لمانع يرجع إلى الجبلّة أو العادة؛ كتركه ﷺ أكل الضب لكونه لم يكن بأرض قومه (١).

٢ ـ أن يترك على الفعل لأمر يختص به على وهو أنه يناجي الملائكة، وذلك كتركه على أكل الثوم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص١١٣٤ برقم (٥٣٩١)، ومسلم ص١٠٤١ برقم (١٩٤٦) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ص۱٤٩٢ برقم (۷۳٥٩)، ومسلم ص٢٦٩ برقم (٥٦٤)وقد تقدم.

٣ - أن يترك على الفعل تحقيقاً لمصلحة شرعية؛ كتركه على هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على تأليفاً لقلوب أهل مكة (١).

٤ - أن يترك ﷺ الفعل لعدم القدرة عليه، بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره ﷺ؛ كتعدد الطوابق في الطواف والسعي ورمي الجمرات.

والضابط لهذه القرائن أن يحصل هذا الترك منه على الأجل وجود مانع يمنعه من الفعل، أو من أجل انتفاء سبب هذا الفعل المقتضى له.

الأصل الخامس: أن ترك النبي على قد تقترن به قرائن تجعل من هذا الترك حجة قاطعة؛ فيتعين إذ ذاك متابعته على هذا الترك.

وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه على ترك السلف الصالح من الصحابة في والتابعين وتابعيهم.

والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول على وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة، ليست من الدين في صدر ولا ورد.

فإذا تواطأ النبي على وسلف الأمة من بعده على ترك عبادةٍ فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ص٧٠٤ برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.

ذلك أن المانع من فعل عبادة من العبادات إن وجد في حق النبي على فلا يمكن أن يوجد في حق السلف من بعده ؛ إذ لا يمنعهم عن فعل العبادات مانع، ولا يشغلهم عن بيان الدين شاغل.

وذلك أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك \_ إذا وُجد المعنى المقتضي له وانتفى المانع منه \_ إجماع من كل ساكت على أنْ لا زائد على ما كان؛ إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به.

ومن هنا يتبين أن كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائماً والمانع منه منتفياً(۱).

ومن هنا يظهر وجه التقارب والتلازم بين قاعدة السنّة التركية وقاعدة ترك السلف.

ومن الأمثلة على التلازم بين ترك النبي على وترك السلف:

<sup>(</sup>١) انظر: الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة ص٩، والباعث ص٤٧٠.

### ١ ـ صلاة الرغائب المبتدعة(١):

وقد اعتمد العز بن عبد السلام في إنكار هذه الصلاة وبيان بدعيتها على قاعدة ترك السلف.

قال كَلَّهُ: "ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دوَّن الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة، ولا دوَّنها في كتابه، ولا تعرَّض لها في مجالسه.

والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين، وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام»(٢).

<sup>(</sup>۱) وهي اثنتا عشرة ركعة، تصلى بين العشائين ليلة أول جمعة في شهر رجب بكيفية مخصوصة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وسورة القدر ثلاث مرات، وسورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة.

وكذا صلاة ليلة النصف من شعبان؛ فإنها تسمى بصلاة الرغائب، وهي مائة ركعة، كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة. انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة ١٩٩/٢ ـ ٩٤، والإبداع للشيخ على محفوظ ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة ص٩، وانظر: الباعث ص٤٧.

# ٢ ـ الاحتفال بأيام الإسلام ووقائعه المشهودة، واتخاذها أعياداً (١):

فمن ذلك: الاحتفال بمولد النبي على فإنه لم ينقل عن أحد من السلف ذكره فضلاً عن فعله.

قال ابن تيمية: «وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتَّبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه»(٢).

وقال أيضاً: «فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف والمهيئة أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله على الخير أحرص.

وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بُعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان.

فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦١٤، ٦١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٢/ ٦١٥.

| المطلب الثاني | 1000 |
|---------------|------|

# شروط الاحتجاج بالسنَّة التركية<sup>(١)</sup>

الشرط الأول: أن يقع هذا الترك منه على مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده على وذلك بأن تقوم السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده على حينئذ لهذا الفعل يعد الحاجة إلى فعله ويتركه على فتركه على حينئذ لهذا الفعل يعد سنة يجب الأخذ بها وتجب متابعته على في ترك هذا الفعل، ولكن ذلك بشرط انتفاء الموانع كما سيأتي في الشرط الثاني.

أما إن انتفى السبب المقتضي ولم يوجد هذا السبب الموجب لهذا الفعل، فإن ترك النبي على حينئذ لا يكون سنة؛ لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي إذ لو وجد المقتضي لفعله على المعلم المع

ومن الأمثلة على ذلك: تركه على قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك كان لعدم وجود السبب المقتضي، فلما فعل أبو بكر في ذلك وقاتل مانعي الزكاة فقط (٢) لم يكن مخالفاً لسنة رسول الله على .

 <sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲٦/ ۱۷۲، واقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ٥٩١ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ص١٤٠٦ برقم (٦٩٢٤، ٦٩٢٥).

#### تنبيه:

احتج بعضهم بذلك في تحسين بعض البدع ـ كالاحتفال بمولده على وبيوم هجرته، وتخصيص ليلة السابع والعشرين من شهر رجب بالمزيد من الذكر والقيام ـ حيث قال: إن الرسول على لم يفعل بعض العبادات، وذلك لأن المقتضي في حقه على منتف؛ لكونه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعلوم أن تركه على ـ كما تقرر ـ لا يكون حجة إلا بشرط قيام المقتضي، فهو على بخلاف أمته ـ ولا سيما المتأخرين ـ فإن المقتضي في حقهم قائم ثابت، وذلك لعظم تقصيرهم وكثرة ذنوبهم.

والجواب على ذلك: أن الرسول على قد بيَّن بطلان هذه الدعوى، وذلك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته على فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي على وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فقال على: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»(١).

وبذلك يعلم أن الرسول ريك بلغ الغاية القصوى في تقوى الله والحرص على التقرب إليه بأنواع التعبدات والطاعات.

وبهذا يتقرر أصل مهم في هذا الباب، وهو: أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص١٠٧٠ برقم (٥٠٦٣) وقد تقدم.

المقتضي لفعل عمل ما في باب العبادات متى ثبت في حق الأمة فثبوته في حق النبي ﷺ كان أتقى هذه الأمة لله على الإطلاق.

ومثل هذا يقال أيضاً في حق السلف الصالح، فإن المعنى المقتضي للإحداث \_ وهو الرغبة في الخير والاستكثار من الطاعة \_ كان أتم في السلف الصالح؛ لأنهم كانوا أحق بالسبق إلى الفضل وأرغب في الخير ممن أتى بعدهم.

وهذا بخلاف غير العبادات من الأعمال، فإن المقتضي لفعلها قد يوجد في حق النبي ﷺ وفي حق السلف، وقد لا يوجد (١).

الشرط الثاني: أن يقع هذا الترك منه على مع تمكنه على من الفعل، ويحصل ذلك بانتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه على قد يترك فعلاً من الأفعال \_ مع وجود المقتضي له \_ بسبب وجود مانع يمنع من فعله.

ومن الأمثلة على ذلك: تركه على جَمْع القرآن (٢)، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله على أن الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويُحكم ما يريد، فلو جُمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ص١٠٥٦ برقم (٤٩٨٦).

القرآن بموته أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، فكان جمعه داخلاً تحت معنى سنته عليها.

وهكذا تركه على قيام رمضان مع أصحابه في خماعة \_ بعد ليالٍ \_ وعلل ذلك بخشيته أن يُفرض عليهم (١)، فلما كان في عهد عمر في جمعهم على قارئ واحد (٢)، ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالفاً لسنة رسول الله على العمل بالسنّة.

#### تنبيه:

احتج بعضهم بذلك في تحسين بعض البدع - كالاحتفال بمولده على وبيوم هجرته، وتخصيص ليلة السابع والعشرين من شهر رجب بالمزيد من الذكر والقيام - حيث قال: إن الرسول على ربما لم يفعل بعض العبادات وآثر تركها مع قيام المقتضي لفعلها؛ رحمة منه على بأمته وشفقة عليهم؛ كما ترك على الاجتماع في صلاة التراويح خشية أن يُكتب على أمته، فهذا هو المانع الذي لأجله ترك على فعل بعض العبادات، ومعلوم أن ترْكُه على مع وجود المانع - كما تقرر - لا يكون حجة.

والجواب: أن هذا يفتح باب الإحداث في الدين على

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه ص١٤٨٠ برقم (٧٢٩٠) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري ص٤٠٠ برقم (٢٠١٠).

الإطلاق، فمن زاد في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو الحج أمكنه أن يقول: هذه زيادة مشروعة، وهي عمل صالح، والرسول رضي المنه إلى المنه الم

بل الصواب أن يُنظر فيما تركه على من العبادات: هل تركه كذلك صحابته من بعده في والتابعون لهم؟

فإن كانت هذه العبادة قد تركها النبي على ثم ـ لما توفي ـ فعلها الصحابة من بعده عُلم أنَّ ترك النبي كله كان لأجل مانع من الموانع؛ كتركه كله صلاة التراويح جماعة.

أما إذا تواطأ النبي ﷺ وصحابته ﴿ من بعده على ترك عبادةٍ فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.

# المطلب الثالث الثالث

## الأدلة على حجية السنَّة التركية

تتنوع الأدلة الدالة على حجية سنّة الترك إلى أنواع ثلاثة:

### أولاً: الأدلة الدالة على حجية أفعاله ﷺ:

من المقرر أن أفعاله ﷺ قسم من أقسام السنَّة النبوية، وهذه الأفعال تشمل ما قصد ﷺ إلى فعله وما قصد إلى تركه.

والأدلة كثيرة على وجوب الاقتداء به على ومتابعته في أفعاله وتروكه (١٦)، فمن ذلك:

أ \_ قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْهَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

قال ابن كثير: «هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله»(٢).

ب \_ وقوله تعالى: ﴿فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ۳/٤٨٣.

ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

قال ابن تيمية: "وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شُرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصّصناه بذلك»(١).

ثانياً: ما ورد عن الصحابة وعن أثمة العلم والدين من الاحتجاج بسنة الترك والعمل بها في غير موضع، فمن ذلك:

قال حذيفة رهيه: «كل عبادة لم يتعبّد بها أصحاب رسول الله على فلا تتعبّدوا بها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم»(٢).

وقال الإمام مالك: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها» $^{(n)}$ .

وقال الإمام الشافعي: «كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱/۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأمر بالاتباع ص٦٢، وأخرج البخاري نحوه ٢٥٠/١٣ برقم (٧٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم ٧١٨/٢.

وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثاً "(١).

وقال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد يسأله: «خبّرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه: أشيء دعا إليه رسول الله على قال: «لا...»، قال: «ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه؛ فإن قلتَ علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم، وإن قلتَ: جهلوه وعلمتَه أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي على والخلفاء الراشدون في شيئاً وتعلمه أنت وأصحابك»(٢).

وبوَّب الإمام ابن خزيمة في صحيحه فقال: «باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستناناً به»(٣).

وقال السمعاني: «إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته فيه»(٤).

وقال الطرطوشي في إبطاله لبعض البدع: "ولو كان هذا لشاع وانتشر، وكان يضبطه طلبة العلم والخلف عن السلف، فيصل ذلك إلى عصرنا، فلما لم ينقل هذا عن أحد ممن يعتقد علمه، ولا ممن هو في عداد العلماء؛ عُلم أن هذه حكاية العوام والغوغاء»(٥).

<sup>(</sup>١) صون المنطق والكلام ص١٥٠. (٢) انظر: الشريعة ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) ٢/ ٣٤٥. (٤) قواطع الأدلة ٢/ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) الحوادث والبدع ص٧٤.

وقال ابن تيمية في إنكاره لبعض البدع: "ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه لكان النبي على أعلمَ الناس بذلك، ولكان يعلم أصحابه ذلك، وكان أصحابه أعلمَ بذلك وأرغبَ فيه ممن بعدهم.

فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك عُلم أنه من البدع المحدثة، التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله»(١).

وسئل تقي الدين السبكي عن بعض المحدثات فقال: «الحمد لله، هذه بدعة لا يشك فيها أحد، ولا يرتاب في ذلك، ويكفي أنها لم تُعرف في زمن النبي على الله ولا في زمن أصحابه، ولا عن أحد من علماء السلف»(٢).

وقال ابن القيم: «فإن تركه ﷺ سنّة كما أن فعله سنّة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق»(٣).

وقال الشاطبي: «لأن ترك العمل به من النبي عَلَيْ في جميع عمره، وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك، وإجماعٌ مِن كلِّ مَن ترك؛ لأن عمل

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٩٨. (٢) فتاوي السبكي ٢/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٢/ ٣٩٠.

الإجماع كنصه»(١).

وقال الزركشي: «لأن المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التروك»(٢).

وقال ابن النجار: «وإذا نقل عن النبي ﷺ أنه ترك كذا كان أيضاً من السنَّة الفعلية»(٣).

وقال الشوكاني: «تركه ﷺ للشيء كفعله له في التأسي به فيه»(٤).

ثالثاً: أن عدم الاحتجاج بسنة الترك وإهدار العمل بها والغفلة عنها يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية ومحاذير دينية، فمن ذلك:

المفسدة الأولى: القول بعدم قيام الرسول على بواجب التبليغ، وأن الرسول على له له له له المته بعض الدين.

مثال ذلك: أن اعتقاد الأذان للتراويح عبادة مشروعة والعمل بها يلزم منه القول بأن الرسول والله لله لله لله لله المته.

المفسدة الثانية: القول بضياع بعض الدين، وأن الرسول على فعل هذه العبادة وبلَّغها للأمة، لكن الصحابة على كتموا نقل ذلك.

<sup>(</sup>۱) الاعتصام ١/ ٣٦٥. (٢) البحر المحيط ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٢/١٦٥. (٤) إرشاد الفحول ص٤٢.

المفسدة الثالثة: فتح باب الابتداع والإحداث في الدين عامة، وفي باب العبادات خاصة دون قيد ولا شرط.

فمن زاد في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو الحج أمكنه أن يقول: هذه زيادة مشروعة، وهي عمل صالح.

قال ابن القيم: «فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟

فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه.

ولو صح هذا السؤال وقُبل لاستحبَّ لنا مُستحِبُّ الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟

واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟

... واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب وقال: من أين لكم أن إحياءهما لم ينقل؟

وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟».

ومن هنا يظهر لكل ذي بصيرة أن العمل بالسنَّة التركية أمر متعين شرعاً، وهو ضرورة دينية لا بد من المصير إليها.

وذلك أن الاحتجاج بسنة الترك مبني على مقدمات ثابتة راسخة (١):

المقدمة الأولى: كمال هذه الشريعة واستغناؤها التام عن زيادات المبتدعين واستدراكات المستدركين، فقد أتم الله هذا الدين فلا ينقصه أبداً، ورضيه فلا يسخطه أبداً (٢).

ومن الأدلة على هذه المقدمة: قوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمْ لَهُ مَا لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ اَكُمْلُتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

وقوله ﷺ: «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء»(٣).

المقدمة الثانية: بيانه ﷺ لهذا الدين وقيامه بواجب التبليغ خير قيام، فلم يترك أمراً من أمور هذا الدين صغيراً كان أو كبيراً إلا وبلَّغه لأمته.

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا

<sup>(</sup>۱) انظر في هذه المقدمات: إعلام الموقعين 1/8  $^{8}$   $^{9}$  ومعارج القبول 1/7  $^{8}$   $^{9}$ 

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱٤/۱.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ٤/١ برقم (٥)، وصححه الألباني. انظر:
 السلسلة الصحيحة ٢/ ٣٠٨ برقم (٦٨٨).

أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ [الـمــائـــــة: ٢٧]، وقد امتثل ﷺ لهذا الأمر، وقام به أتم القيام.

وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل، في خطبته يوم حجة الوداع، فقال ﷺ: «ألا هل بلغت؟»، قالوا: نعم، قال: «اللهم فاشهد»(۱)..

المقدمة الثالثة: حفظ الله لهذا الدين وصيانته من الضياع، فهيًا الله له من الأسباب والعوامل التي يسَّرت نقله وبقاءه حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء الله تعالى.

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُدُ لَخَوْظُونَ ﴿إِنَّا لَلْهِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا

والواقع المشاهد يصدِّق ذلك؛ فإن الله قد حفظ كتابه وسنة نبيه ﷺ، ووفق علماء المسلمين إلى قواعد مصطلح الحديث، وأصول الفقه، وقواعد اللغة العربية.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير ۲/ ۸۰، وانظر خطبة الوداع في: صحيح البخاري صحيح البخاري مدير (۱۷٤۱).



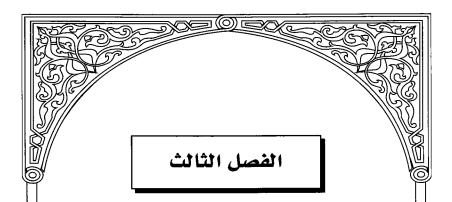

# أثر الاحتجاج بالسنَّة التركية

وفي هذا الفصل أربعة فروع:

الفرع الأول: أثر سنّة الترك في تخصيص العموم.

الفرع الثاني: أثر سنّة الترك في معرفة مقاصد الشريعة.

الفرع الثالث: أثر سنة الترك في إبطال البدع والرد

على المبتدعة.

الفرع الرابع: أثر سنة الترك في المسائل المعاصرة.



| 200 | الفرع الأول |  |
|-----|-------------|--|

# أثر سنّة الترك في تخصيص العموم

الأصل في ذلك: أن سنّة الترك دليل خاص يقدَّم على كل عموم.

#### وإليك توضيح ذلك بالأمثلة:

المثال الأول: تركه على للأذان في العيدين (١)؛ فإن الرسول على تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده، وهو إقامة ذكر الله ودعاء الناس إلى الصلاة.

فهذا الترك دليل خاص يقدم على العمومات الدالة على فضل ذكر الله، كقوله تعالى: ﴿ يَاۤ أَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال ابن تيمية تعليقاً على هذا المثال: «فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيراً.

فإنَّ كل مَا يبديه المُحْدِث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله ﷺ، ومع هذا لم يفعله رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٢٩٨/١ برقم (١١٤٧) وصححه النووي، وقد تقدم.

فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على كل عموم وكل قياس $^{(1)}$ .

المثال الثاني: إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي على: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»(۲)، لأن عدم نقل أن النبي على أخذ الزكاة منها يُنزَّل كالسنَّة القائمة في أن لا زكاة فيها.

المثال الثالث: تركه ه استلام الركنين الشاميين، وغيرهما من جوانب البيت.

وقد ورد في ذلك أن ابن عباس ومعاوية على طافا بالبيت، فاستلم معاوية فلي الأركان الأربعة، فقال ابن عباس فلي: إن رسول الله فلي لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية فلي: ليس من البيت شيء متروك. فقال ابن عسباس في: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ والأحزاب: ٢١] فرجع إليه معاوية فلي الله فلي اله فلي الله فلي

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ص٣٠١ برقم (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٧٩٨/٢ ـ ٧٩٩.

| الفرع الثاني |  |
|--------------|--|

### أثر سنّة الترك في معرفة مقاصد الشريعة

عدَّ الإمام الشاطبي سنّة الترك من الطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة، فقال رحمه الله تعالى: «والجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له»(١).

وقد بيَّن الشاطبي في هذا المقام أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين (٢):

الضرب الأول: أن يسكت الشارع عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله.

ومن الأمثلة على ذلك: تلك النوازل التي حدثت بعد رسول الله على فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها وما أحدثه السلف الصالح؛ كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك مما لم يجر ذكره، في زمن رسول الله على ولم

<sup>(</sup>١) الموافقات: ٢/٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات: ٢/٤٠٩ \_ ٤١٠.

تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها.

فهذا الضرب يندرج تحت مقاصد الشريعة، وهذا ما يعرف باسم المصالح المرسلة.

الضرب الثاني: أن يسكت الشارع عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان.

فهذا الضرب يعتبر فيه سكوت الشارع كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حدَّ هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه.

وقد مثّل الشاطبي لهذا الضرب بقوله: «وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، وأنها بدعة منكرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها.

وهو أصل صحيح إذا اعتُبر، وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل، فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل»(۱).

<sup>(</sup>١) الموافقات: ٢/٤١٤.



# أثر سنّة الترك في إبطال البدع والرد على المبتدعة

وهذا يشمل البدع العملية والعلمية. فمن البدع العملية (١):

التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة.

والأذان لغير الصلوات الخمس.

والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة.

قال ابن تيمية: «فأما ما تركه [أي: النبي علم المحنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعاً لفعله أو أذن فيه، ولفعله الخلفاء بعده والصحابة؛ فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله»(٢).

ومن البدع العلمية: كل ما لم يرد في الكتاب والسنّة ولم يؤثر عن الصحابة رضي والتابعين من الاعتقادات (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٩١ ـ ٥٩٧، ومجموع الفتاوى ٦/ ١٧٢، والاعتصام ١/ ٣٦١، والإبداع للشيخ علي محفوظ ص٣٤ ـ ٤٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ۲۲/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام الجنائز ص٢٤٢.

ومن الأمثلة على ذلك:

۱ \_ علم الكلام<sup>(۱)</sup>.

قال الإمام مالك: «لو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل»(٢).

وقال ابن أبي العز: «وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع»(٣).

أ \_ فمن المسائل المبتدعة: القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر (٤).

ب \_ ومن الدلائل المبتدعة: الاستدلال بطريقة الأعراض وحدوثها على إثبات الصانع(٥).

قال الخطابي: «واعلم أن الأئمة الماضين وأولى العلم

<sup>(</sup>١) المراد بالكلام الذي ذمَّه أئمة السلف ونهوا عن الخوض فيه: الكلام في الدين على غير طريقة المرسلين.

ومن هنا أمكن تعريف علم الكلام بأنه: إثبات أمور العقائد بالأدلة العقلية والطرق الجدلية مع الإعراض عما في القرآن والسنَّة من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين.

انظر: مجموع الفتاوي ۱۱/ ۳۳۵، ۳۳۲، ۲۱/ ٤٦١، ۲۱۱، ۱۹۳۸.

<sup>(</sup>٢) صون المنطق والكلام ص٥٧، والأمر بالاتباع ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض ص٣٠٨ ـ ٣١٠، ومجموع الفتاوي ٥/٢٥ ـ ٥٤٢.

من المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام، وهذا النوع من النظر عجزاً عنه، ولا انقطاعاً دونه، وقد كانوا ذوي عقول وافرة، وأفهام ثاقبة، وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم وظهرت، وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوّقوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها وسيء مغبتها.

وقد كانوا على بينة من أمورهم، وعلى بصيرة من دينهم؛ لما هداهم الله بنوره وشرح صدورهم بضياء معرفته فرأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنّة وبيانها غناء ومندوحة مما سواها، وأن الحجة قد وقعت وتمت بهما، وأن العلة والشبهة قد أزيحت بمكانهما.

فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنَّة وقلَّت عنايتهم بها واعترضهم الملحدون بشبههم والطاعنون في الدين بجدلهم؛ حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ودلائل العقل؛ لم يقووا عليهم ولم يظهروا في الحجاج عليهم.

فكان ذلك ضِلَّة من الرأي وخدعة من الشيطان.

فلو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا بَرْدَ اليقين ورَوْح القلوب، ولكثرت البركة وتضاعف النماء وانشرحت الصدور وأضاءت فيها مصابيح النور»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض ۲۸۲/۷ ـ ۲۸۳، ۲۸۹ ـ ۲۸۷، وصون المنطق والكلام ص۹۳ ـ ۹۶.

ومن الأمور المبتدعة: التعرض للألفاظ المجملة بالإثبات أو النفي بإطلاق؛ كلفظ (الجهة) و(الجسم) و(العرض).

قال ابن تيمية: «فلم ينطق أحد منهم [أي: السلف] في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً... بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة»(١).

أما طريقة السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة فقد بيَّنها ابن أبي العز بقوله: «والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي: فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني».

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى يُنظر في مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحاً قُبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد.

والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطَب بها ونحو ذلك»(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۳/۸۱.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص٢٣٩، وانظر منه ص١٠٩، ١١٠.

وبهذا يعلم أن من «السنَّة اللازمة: السكوتَ عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق عليه المسلمون على إطلاقه، وترْكَ التعرض لها بنفي أو إثبات، فكما لا يُثبت إلا بنص شرعي فكذلك لا يُنفى إلا بدليل سمعي»(١).

وتظهر لقاعدة السنَّة التركية أهمية بالغة في إبطال البدع والرد على أهلها؛ حيث اعتمد أئمة السلف ـ كثيراً ـ على هذه القاعدة في مناظراتهم للمبتدعة والرد عليهم.

فمن ذلك: أن الإمام الشافعي قال لبشر المريسي: «أخبرني عما تدعو إليه؟ أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال»، فقال بشر: «لا إنه لا يسعنا خلافه». فقال الشافعي: «أقررت بنفسك على الخطأ...»(٢).

وقال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد يسأله: «خبِّرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه: أشيء دعا إليه رسول الله عليه»؟ قال: «لا...»، قال: «ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه؛ فإن قلتَ علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم، وإن قلتَ: جهلوه وعلمتَه أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي عليه والخلفاء الراشدون في شيئاً وتعلمه أنت وأصحابك»(٣).

<sup>(</sup>١) عقيدة الحافظ عبد الغنى ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: صون المنطق والكلام ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشريعة ص٦٣.

| الفرع الرابع |  |
|--------------|--|

#### أثر سنّة الترك في المسائل المعاصرة

وتحت هذا الفرع أمثلة ثلاثة:

المثال الأول: وضْع أعلام لحدود حرم المدينة النبوية:

المتأمل لما دوّنه المؤرخون للمدينة ربما يتوقف حيرة في أن النبي على ثم الخلفاء من بعده تركوا نصب أعلام لحدود حرم المدينة؛ إذ لم ينقل شيء من ذلك عنهم، اللهم إلا ما رواه الطبراني وغيره \_ وهو خاص بالحِمَى دون الحرم \_ عن كعب بن مالك على حدود الحمى "(١).

وهذا بخلاف الحرم المكي؛ فإن النبي ﷺ والخلفاء من بعده قد تتابعوا على تجديد أعلامه، ولا تزال أعلامه شامخة شاخصة إلى يومنا هذا<sup>(٢)</sup>.

فهل يسوغ اعتبار تركه على نصب أعلام لحدود الحرم المدني سنة نبوية، يقتدى بالرسول على فيها؛ فيجب أن نترك ما تركه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٩٨/١٩ رقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أخبار مَكة للفاكهي ٢٧٣/٢ ـ ٢٧٦، وأخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٢٨ ـ ١٣٨ ـ ١٣٨. وللاستزادة راجع كتاب: الحرم المكي والأعلام المحيطة به للدكتور عبد الملك بن دهيش.

الجواب: أن السبب المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة ويعرف بها ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل قد كان منتفياً في عصره على الله على الله على الله عين، بل إن دور معلومة العين، بارزة لا تخفى على ذي عين، بل إن دور المدينة كلها واقعة بين اللابتين، وكانت اللابتان تحيط بأطراف المدينة.

قال المحب الطبري: «معنى لابتي المدينة: أي طرفاها»(١).

ومن هنا يعلم أن اللابتين كانتا ـ في عصره واضحتي المعالم، ظاهرتين للمعاين؛ لا يرد في حدهما إشكال، ولا يتأتى بشأنهما نزاع؛ بسبب قلة السكان، وضيق مساحة العمران، فانتفى لأجل ذلك المقتضي الموجب نصب أعلام على حدود الحرم.

وقد يكون السبب في ترك وضع أعلام لحدود حرم المدينة في العهود السالفة: أن المدينة النبوية ظلت مدة طويلة خاضعة لحكم الدولة العثمانية التي كانت تعتمد المذهب الحنفي، الذي يرى أصحابه أن المدينة ليست كمكة في التحريم (٢).

أما في وقتنا هذا فقد وجد هذا المقتضي، وقام السبب الداعي إلى وضع أعلام تبين حدود هاتين الحرتين وما بينهما،

<sup>(</sup>۱) القرى لقاصد أم القرى ص٦٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط ١٠٥/٤.

ونصب علامات تظهر بها حدود الحرم من كل جهة؛ إذ عفت معالم الحرّتين في الجملة، وانطمست آثارهما؛ بسبب امتداد البنيان وارتفاعه، وازدياد العمران واتساعه، وأصبح السائر فوق تلك الأرض لا يمكنه التعرف على أصلها أو التنبؤ بأساسها؛ أهو واد مركوم أم جبل مقضوم أو هو سهول بيضاء أم حرة سوداء؟

وبهذا يظهر جلياً أن السبب المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة إنما وجد في هذا العصر، ولم يكن هذا المقتضي موجوداً في عصره ﷺ.

وبذلك يعلم أن نصب أعلام على حدود حرم المدينة أمر مشروع، بل هو داخل تحت عموم سنته التي ثبت بها تحريم ما بين لابتي المدينة وما بين جبليها؛ حيث أصبحت في هذا العصر ـ معرفة حدود هذا الحرم متوقفة على وضع هذه الأعلام؛ إذ يمكن بها معرفة ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل، وبدون وضع هذه الأعلام يصعب تمييز حدود الحرم أو يتعذر.

المثال الثاني: وضْع المفارش نوات الخطوط في المساجد؛ للاستعانة بها في إقامة صفوف المصلين وتسويتها:

من الواضح أن استعمال المفارش ذوات الخطوط ليس مقصوداً لذاته، وإنما قُصد من أجل كون هذه المفارش وسيلة معينة على استقامة الصفوف واعتدالها؛ حيث إن الشارع حثَّ على استقامة صفوف المصلين وأمر بتسويتها.

ومعلوم أن هذا النوع من المفارش إنما سهل تصنيعه في هذا العصر بسبب وجود الآلات الكهربائية المتطورة، وهذه الآلات لم تكن موجودة في عصر النبوة مع قيام المقتضي لها، وهو الحرص على استقامة الصفوف، فوضع هذه المفارش كان أمراً غير مقدور عليه من قبل.

وهذا بخلاف وضع خيط أو حبل أو رسم خط على أرض المسجد؛ لتستقيم عليه أقدام المصلين؛ فإنه كان من الأمور الميسورة والمقدور عليها في عهد النبوة.

ومن هنا فإن وضع خيط أو حبل أو رسم خط في صفوف المصلين يمكن أن يحكم عليه بأنه إحداث وابتداع في الدين، وأما وضع مفارش ذوات خطوط مصنوعة لهذا الغرض فهذا لم يكن مقدوراً عليه، فكان عدم القدرة عليه هو المانع الذي منع من فعله في عهد النبوة.

المثال الثالث: استعمال مكبرات الصوت في المساجد الكبيرة؛ للاستعانة بها في نقل تكبيرات الإمام وسائر الفاظه:

من الواضح أن استعمال أجهزة نقل الصوت وتكبيره ليس مقصوداً لذاته، وإنما قُصد من أجل كونها وسيلة يحصل بها نقل صوت الإمام؛ حيث إن المأمومين يلزمهم الاقتداء بالإمام ومتابعته في كافة أفعال الصلاة.

ومعلوم أن هذه الأجهزة إنما وجدت في هذا العصر بسبب وجود الآلات الكهربائية المتطورة، وهذه الآلات لم تكن موجودة أصلاً في عصر النبوة، مع قيام المقتضي لها، وهو ضرورة سماع صوت الإمام بالنسبة للمأمومين، فاستعمال أجهزة الصوت لم يكن أمراً مقدوراً عليه من قبل.

ومن هنا أمكن القول أن استعمال أجهزة الصوت محقق لمصلحة شرعية ظاهرة، بل إن استعمالها يندرج تحت قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لكونها وسيلة لا بد منها في متابعة المأموم للإمام.

وقد كان من المعمول به قديماً: مسألة التبليغ خلف الإمام، وأما بعد أن وجدت هذه المكبرات فلا حاجة إلى التبليغ.



يطيب لي في نهاية المطاف أن أذكر خلاصة لهذا البحث، وذلك في تسع نقاط:

أولاً: الترك في اللغة يطلق على عدم فعل المقدور عليه، وأما عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمى تركاً.

والترك عند الأصوليين معدود من الأفعال المكلَّف بها؛ خلافاً لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء.

# ثانياً: تركه ﷺ ينقسم إلى أربعة أقسام:

١ ـ الترك الجبلِّي أو العادي؛ كتركه ﷺ أكل الضب.

٢ ـ الترك الخاص به ﷺ؛ كتركه ﷺ أكل الثوم.

٣ ـ الترك المصلحي، وهو أنواع؛ كتركه على صلاة القيام جماعة بأصحابه؛ رحمة بأمته، وتركه على هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم على تأليفاً لقلوب أهل مكة، وتركه على قتل المنافقين؛ سداً لذريعة التنفير من الدخول في الإسلام، وتركه على الصلاة على صاحب الدَّين وعلى الغال؛ من باب العقوبة لهما والترهيب من صنيعهما.

وهذا القسم من تركه على هو المراد من السنَّة التركية.

ثالثاً: يمكن تعريف سنّة الترك بأنها: (تركه ﷺ فعل الشيء مع وجود مقتضيه بياناً لأمته).

وقد تضمن هذا التعريف قيوداً أربعة: أن يكون هذا الأمر المتروك مقدوراً عليه من جهة النبي على وأن يكون فعلاً لا قولاً، وأن يكون من الأمور التي قام سببها ووجدت الحاجة إلى فعلها، وأن يقع هذا الترك من النبي على على وجه التشريع والبيان؛ وبهذا القيد خرج ما تركه على من أجل قيام مانع من الموانع.

رابعاً: تتطرق السنَّة التركية إلى المجالات التالية: باب الاعتقادات، وباب العبادات، وهذا يشمل وسائل العبادة، ووسائل العلم وتبليغ الدين، وباب الأعياد، وباب النكاح وما يتعلق به، وباب الجنايات والحدود.

خامساً: تنقسم السنَّة التركية بالنسبة إلى نقلها إلى طريقين:

الأول: أن يرد نص صريح من الصحابي، بأن الرسول على ترك كذا وكذا ولم يفعله.

والثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته على ترك هذا الفعل.

وذلك بأن تتوافر همم الصحابة و ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول و فعله فلا فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولاحدّث به في مجمع أبداً علم أنه لم يكن.

سادساً: سنة الترك قسم من أقسام السنّة المطهرة، وهي حجة شرعية معتبرة؛ إذ ترك الرسول ﷺ للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ ترك ما تركه رسول الله ﷺ.

وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مجرد تركه على للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنما يستفاد التحريم من تركه على متى انضم إلى هذا الترك القرائن المفيدة للتحريم.

ثم إن ترك النبي على قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، فمن هذه القرائن: أن يترك على الفعل لمانع يرجع إلى الجبلة أو العادة؛ كتركه على أكل الضب لكونه لم يكن بأرض قومه، وأن يترك على الفعل لأمر يختص به على أكل الثوم.

كما قد تقترن بترك النبي على قرائن تجعل من هذا الترك حجة قاطعة، وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه على ترك السلف الصالح من الصحابة الله والتابعين وتابعيهم، فإذا

تواطأ النبيُ ﷺ وسلفُ الأمة من بعده على ترك عبادةٍ فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.

سابعاً: يشترط في ترك النبي على حتى يكون حجة شرطان: أولهما: أن يترك على فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده على نتفاء الموانع.

ثامناً: تتنوع الأدلة الدالة على حجية سنّة الترك إلى أنواع ثلاثة:

- الأدلة الدالة على حجية أفعاله عَلَيْهِ.
- ما ورد عن الصحابة ولي وعن أئمة العلم والدين من الاحتجاج بسنة الترك والعمل بها في غير موضع.
- أن عدم الاحتجاج بسنة الترك يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية، فمن ذلك: القول بعدم قيام الرسول والمجاب التبليغ، أو القول بضياع بعض الدين، إضافة إلى فتح باب الابتداع والإحداث في الدين عامة، وفي باب العبادات خاصة دون قيد ولا شرط.

### تاسعاً: من الآثار التطبيقية للاحتجاج بالسنَّة التركية:

- ١ ـ أن سنّة الترك دليل خاص يقدم على كل عموم.
- ٢ ـ أن سنة الترك من الطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة.

٣ ـ تعد سنّة الترك قاعدة بليغة الأثر في إبطال البدع والرد على المبتدعة.

٤ ـ لسنة الترك أثر واضح في استنباط أحكام كثير من المسائل المعاصرة.

### ثبت المصادر والمراجع

- الإبداع في مضار الابتداع: للشيخ على محفوظ، دار المعرفة، بيروت.
- ٢ الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (٦٣١هـ)
   تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت،
   ط۲، ۱٤٠٢هـ.
- ٣ أخبار مكة: للإمام أبي عبد الله الفاكهي، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ.
- خبار مكة وما جاء فيها من الآثار: للإمام أبي الوليد الأزرقي، تحقيق رشدي ملحس، مطابع دار الثقافة بمكة المكرمة، ط٤٠٣ هـ.
- ٥ الأربعون النووية: للنووي (٦٧٦هـ) المطبوع مع شرحه جامع العلوم والحكم (انظر: جامع العلوم والحكم من هذا الثبت).
- ٦ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني
   (ت١٢٥٥هـ) دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩هـ.
- ٧ الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.
- ٨ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت١٣٩٣هـ) طبع وتوزيع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ١٤٠٣هـ.
  - ٩ \_ الاعتصام: للشاطبي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٥هـ.

- ۱۰ \_ إعلام الموقعين: لابن القيم، تعليق طه سعد، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.
- ١١ ـ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية، تحقيق د. ناصر العقل، ط١، ١٤٠٤هـ.
- ١٢ ـ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: للسيوطي تحقيق مشهور
   حسن سلمان، دار ابن القيم الدمام، ط١، ١٤١٠هـ.
- ۱۳ ـ الباعث على إنكار البدع والحوادث: لأبي شامة المقدسي تعليق عثمان عنبر، دار الهدى، القاهرة، ط١، ١٣٩٨هـ.
- 14 ـ البدع والنهي عنها: لابن وضاح القرطبي، دار الصفا، القاهرة، ط١، ١٤١١هـ.
- 10 \_ البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت٧٩٤هـ) تحرير ومراجعة عبد القادر العاني وعمر الأشقر، وزارة الأوقاف بالكويت، ط٢، ١٤١٣هـ.
- 17 \_ تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت٤٧٧هـ) تقديم د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط١، ٧٤٠هـ.
- ١٧ ـ الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة، مطبوع ضمن (مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة): تحقيق الألباني ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٥هـ.
- ١٨ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر
   ١٨هـ) بعناية عبد الله يماني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٤هـ.
- 19 \_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: للكناني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٠١هـ.

- ٢٠ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٢هـ.
- ٢١ ـ جماع العلم: للإمام الشافعي (ت٢٠٤هـ) تحقيق أحمد شاكر،
   مكتبة ابن تيمية.
- ٢٢ ـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٣ ـ حجية السنَّة: د. عبد الغني عبد الخالق، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ١٤٠٧هـ.
- ٢٤ ـ الحوادث والبدع: للطرطوشي ضبط علي حسن، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤١١هـ.
- ٢٥ ـ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١٤٠٣هـ) دار الشروق، جدة، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ٢٦ ـ الرسالة: للإمام الشافعي (ت٢٠٤هـ) تحقيق أحمد شاكر،
   المكتبة العلمية، بيروت.
- ٢٧ ـ روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة (٦٢٠هـ) المطبوع مع
   نزهة الخاطر، دار الكتب العلمية.
- ٢٨ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم (٧٥١هـ) تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، ط٣، ١٤٠٢هـ.
- ٢٩ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،
   للألباني (١٤٢٠هـ) مكتبة المعارف بالرياض، ط٢، ١٤٠٧هـ.
- ٣٠ ـ سنن الترمذي: تحقيق الشيخ أحمد شاكر ومن معه، دار إحياء التراث العربي.

- ٣١ ـ سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني: للآبادي، عني به عبد الله هاشم يماني، دار المحاسن للطباعة بالقاهرة،١٣٨٦هـ.
- ٣٢ \_ سنن أبي داود: تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية.
  - ٣٣ \_ سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٣٤ ـ السنن الكبرى: للبيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي، ط١، مصورة عن طبعة حيدر آباد بالهند، ١٣٤٧هـ.
- ٣٥ ـ السنّة: حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريها: د. محمد لقمان السلفي، مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة، ط١، ٩٠٩هـ.
- ٣٦ ـ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين الحلبي (١٤٠٠هـ) دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٠هـ.
- ٣٧ \_ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي (٧٩٢هـ) حققه جماعة من العلماء وخرج أحاديثه الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٥، ١٣٩٩هـ.
- ٣٨ ـ شرح الكوكب المنير: للفتوحي، تحقيق د. محمد الزحيلي ونزيه حماد مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ٣٩ ـ شرح مختصر الروضة: للطوفي (ت٧١٦هـ) تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٩هـ.
- ٤ صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٧٠م.
- ٤١ ـ صحيح البخاري: دار ابن رجب، دار ابن الجوزي بالسعودية، ط١، ١٤٢٥هـ.

- ٤٢ ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير»: للألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط٢، 1٤٠٦هـ.
  - ٤٣ ـ صحيح مسلم: دار ابن الجوزي بالسعودية، ط١، ١٤٢٢هـ.
- 33 صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: للسيوطي (ت٩١١هـ) تعليق علي سامي النشار، طبع معه مختصر السيوطي لكتاب: «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤٥ ـ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: تحقيق عبد الله البصيري، نشر إدارة الإفتاء بالرياض، ط١، ١٤١١هـ.
- ٤٦ ـ فتاوي السبكي: دار المعرفة، بيروت، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.
- ٤٧ ـ القرى لقاصد أم القرى: للمحب الطبري، تعليق مصطفى السقا، دار الفكر، سنة، ط٣، ١٤٠٣هـ.
- ٤٨ ـ قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفي الدين الحنبلي (٣٩٩هـ) تحقيق د. علي الحكمي من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ط١، ١٤٠٩هـ.
- ٤٩ ـ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام (٨٠٣هـ) تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ٥٠ ـ قواطع الأدلة: لابن السمعاني (ت٤٨٩هـ) تحقيق د. عبد الله الحكمي، ود. على عباس الحكمي، ط١، ١٤١٩هـ.
  - ٥١ ـ لسان العرب: لابن منظور (٧١١هـ) دار صادر، بيروت.
- ٥٢ ـ المبسوط: للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، ط٣، ١٣٩٨هـ.

- ٥٣ \_ مجمل اللغة: لابن فارس (٣٩٥هـ) ت. زهير سلطان، ط١، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ.
- ٥٤ ـ المجموع شرح المهذب: للنووي (٦٧٦هـ) معه فتح العزيز
   والتلخيص الحبير، دار الفكر.
- ٥٥ \_ مجموع الفتاوى: لابن تيمية، جمع ابن قاسم، مكتبة النهضة بمكة المكرمة، ١٤٠٤هـ.
- ٥٦ ـ مختار الصحاح: للرازي، ت: محمود خاطر وحمزة فتح الله، دار البصائر، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٥٧ \_ مختصر ابن اللحام (٨٠٣هـ) المسمى: المختصر في أصول الفقه: ت. د. محمد بقا، مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة، ١٤٠٠هـ.
- ٥٨ \_ مذكرة أصول الفقه: للشنقيطي (١٣٩٣هـ)، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ٥٩ ـ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: تحقيق ودراسة د.
   على المهنا، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط١، ١٤٠٦هـ.
- ٦٠ ـ المستدرك على الصحيحين: للحاكم (ت٤٠٥هـ) وفي ذيله
   «تلخيص المستدرك» للذهبي، دار الفكر، بيروت.
  - ٦١ \_ المستصفى: للغزالي (٥٠٥هـ) مكتبة الجندي، مصر.
    - ٦٢ \_ المسند: للإمام أحمد، دار صادر، بيروت.
- ٦٣ \_ المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية، جمع أحمد بن محمد الحراني (ت٥٤٧هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى، القاهرة.
- ٦٤ ـ المصالح المرسلة: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١٣٩٣هـ)
   من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط١،
   ١٤١٠هـ.

- ٦٥ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
- 77 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ الحكمي (ت١٣٧٧هـ) قدم له أخمد بن حافظ الحكمي، المطبعة السلفية بالقاهرة، ط٣، ١٤٠٤هـ.
- ٦٧ المعجم الكبير: للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، الدار العربية ومطبعة الأمة بغداد، ١٩٧٨ - ١٩٨٣م.
- ٦٨ المعجم الوسيط: إخراج د. إبراهيم وجماعة مصطفى المكتبة الإسلامية بإستانبول.
- ٦٩ ـ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة: لجلال الدين السيوطي،
   الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط٣، ١٣٩٩هـ.
- ٧٠ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للشريف أبي عبد الله التلمساني، ت. محمد علي فركوس، المكتبة المكية بمكة المكرمة، مؤسسة الريان، بيروت، ط٢، ١٤٢٤هـ.
- ٧١ ـ الموافقات: للشاطبي، تعليق عبد الله دراز، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط٢، ١٣٩٥هـ.
- ٧٢ ـ المواقف في علم الكلام: للإيجي (ت٧٥٦هـ) عالم الكتب، بيروت، دار الباز، مكة المكرمة.
- ٧٣ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، تحقيق محمود
   الطناحي وطاهر الزواوي، أنصار السنَّة المحمدية، باكستان.



### فهرس الموضوعات

| موضوع                                              | لصفح | 2 | مفح | فحة |
|----------------------------------------------------|------|---|-----|-----|
| : المقدمة                                          | )    |   | >   | ٥   |
| لدراسات السابقة                                    | i.   |   | ι   | ٦   |
| عطة البحث                                          | i,   |   | ţ   | ٦   |
| تمهيد                                              | l    |   | 1   | ٩   |
| تعريف بالسنَّة                                     | ١١   |   | ١١  | ١١  |
| نسام السنَّة                                       | ٤    |   | ٤١٤ | ١٤  |
| عجية السنَّة                                       | 7    |   | ۲1  | ۲۱  |
| فصل الأول: حقيقة السنَّة التركية                   | ۲۱   |   | ۲١  | ۲۱  |
| المطلب الأول: تعريف الترك وأحكامه                  | ۲۳   |   | ۲۳  | ۲۳  |
| المطلب الثاني: تعريف السنَّة التركية               | ۲۱   |   | ۳١  | ٣١  |
| المطلب الثالث: أقسام السنَّة التركية               | ۲    |   | ٤٣  | ٤٣  |
| المطلب الرابع: علاقة سنّة الترك بالسنَّة التقريرية | ٤V   |   | ٤٧  | ٤٧  |
| المطلب الخامس: علاقة سنّة الترك بالمصالح المرسلة.  | ٠ د  |   | ٠ د | ۰۰  |
| فصل الثاني: حجية السنَّة التركية                   | ٥٥   |   | 00  | 00  |
| المطلب الأول: دلالة السنَّة التركية                | ٧٧   |   | ٧٥  | ٥٧  |
| المطلب الثاني: شروط الاحتجاج بالسنَّة التركية      | ۱V   |   | ٦٧  | ٦٧  |
| المطلب الثالث: الأدلة على حجية السنَّة التركية     | ٧٢   |   | ٧٢  | ٧٢  |
| فصل الثالث: أثر الاحتجاج بالسنَّة التركية          | ۸١   |   | ۸١  | ۸١  |
| الفرع الأول: أثر سنّة الترك في تخصيص العموم        | ۸۳   |   | ۸۳  | ۸۳  |
| 19 0 2 2                                           |      |   |     |     |

| الصفحة |                                                 | الموضوع   |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| ۸٥     | الثاني: أثر سنّة الترك في معرفة مقاصد الشريعة   |           |
|        | الثالث: أثر سنّة الترك في إبطال البدع والرد على | الفرع     |
| ۸۸     | عة                                              | المبتد    |
| 93     | الرابع: أثر سنّة الترك في المسائل المعاصرة      | الفرع     |
| 9.8    |                                                 | _ الخاتما |
| ۱۰۳    | لمصادر والمراجع                                 | * ثبت ا   |
| 111    | ر الموضوعات                                     | * فد س    |